



## نتح الأندلس

رسوم إبراهيم سمرة

بقلم عبد الحميد عبد المقصود





كَانْ الْفَضْحُ المَرْمِيُّ الْمُبَارِّكُ لِبِلاَدِ الْمَفْرِبِ فَاتِحَةٌ خَيْرٍ لأُورِثًا؛ فَقَدْ مَهَّدَ هَذَا الْفَضْحُ الطَّرِيقِ أَمامَ الْجَيُّوشِ الْمَرَيِّيَّةِ الرَّاحِفَةِ مِنْ الْمَشْرِقِ الْمُوَيِّى، وَالْمُنْجِهِةَ مَحْوَ غَرْبِ الْقَارَةِ الأُورِيَّةِ ؛ فَشَهِدَتُ بِلاَدُ الأَنْدَلُسِ كَثِيرًا مِنْ الْمَعَارِكُ وَ الْحَمَلاتِ الَّتِي قَادَمَا نَقْرُ مِنْ حِيرَةِ قَادَةِ الإسْلامِ الْمُظْمَاءِ . .

مِنْ هُؤُلاَءِ الْقَادَةِ الْقَائِدُ الْمَرَبِيُّ الْمُسْلِمُ (مُوسَى بْنُ نُصَيْر) حَاكِمُ مَدينَة الْقَبْرَوَان ، عَاصِمَة الدُّوْلَة الإسلامِيَّة فِي بِلادِ الْمَضْرِب .. وَالْقَارِسُ الْمُسْلِمُ الشَّجَاعُ (طَارِقَ بْنُ زِيَاد) الَّذِي تَوَلِّي حُكُمْ مَديّنة (طَنْجَة) الْفْرِبِيَّة بَعْدَ فَقْحِهَا عَلَى يَدِ قَائِدِهِ (مُوسَى بْنِ نُصَيِّرٍ) وَ إِسْلامٍ أَ هَلْهَا مِنَ الْبَرْتِر ...

و كَانَ (طَارِقُ) بالإضَافَة إِلَى ذَلكَ قَائدًا منْ أَبْرَع قُوَّاد (مُوسَى بْن نُصْير) .







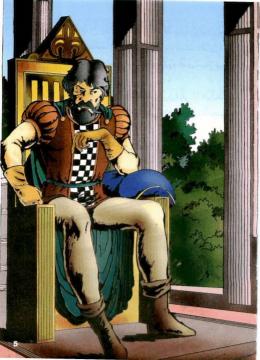

وَيَعْلَمُ الْقَائِدُ (طَارِقَ بُنُ رَيَادٍ) فِيقَطَّنْتِهِ وَ ذَكَاتِهُ أَنَّ جَارَهُ (يُولِيَانَ) حَاكِمَ مَدينَةَ (سَبُّيَّةَ) بِرَغْمِ تَظَاهُرِهِ بِإِيْدَاءِ الطَّاصَةَ وَ الْوَلاءِ لِلْمَلِكِ (لَذَرِيق) فَإِنَّهُ يُكِنُّ لَهُ حِقْدًا وَفِيتًا ، وَيَتَّقَطُرُ بِفَارِعَ الصَّبُرِ قُدُومَ الْيَوْمِ اللَّذِي سَيَثَأَرُ فِيهِ مِنَ المُلكُ (لَذَرِيق) حَاكِم بلاَد الأَنْدَلُسُ . .

ُ وَيَرَّحِمُّ سَّبَبُ الْحَقَّدُ الَّذِي يُكِنَّهُ ۚ إِيُولْيَانَ ﴾ لـ (لَذْرِيق) إِلَى أَنُّ (يُولْيَانَ) قَدْ أَرْسَلُ ابْنَتُهُ الْجَمِيلَةَ (فُلُورْنُدَا) لِتَطْلُبَ الْعِلْمَ فِي بَلاَطْ (لَذْرِيقَ) فَأَعْجِبَ بِهَا وَاعْتَدَى طَلَهُا . .

وَيَنْتَهِزُ (طَارِقَ) فُرْصَةَ الْحِلاَف بَيْنَ (يُولْيَانَ) و (لَلْأَرِيق) فَيُسَارِعُ بِمَقْدِ صُلْح مَعَ جَارِهِ (يُولْيَانَ) . . فُمْ يُوطَّدُ عَلاقَتَهُ بِهِ ، فَيُصْبِحَادِ صَدِقَيْنِ حَسَّنَهُ









وَ يُصْدِدُ (طَارِقَ) أَوَامِرَهُ إِلَى قُوَّادٍ جَيْشَهِ بِإِخْرَاقِ جَمِيعِ السُّفْنِ وَ الْمُرَاجِبِ النِّي عَبَروا فِيهَا ، حَتَّى لا يَفَكُّر أَحَدٌ مِنْ جُنُودٍه فِي الْفِرَارِ أَوِ الشَّرَاجِعِ أَو الإنْسِحَابِ مِنْ مَيْدانِ الْفِتَالِ ، وَيَقْبُلُونَ عَلَى قِتَالِ عَدُومِمْ ، وَلَيْسِ آمَامَهُمْ سَوَى الاسْتِبْسَالِ فِي الْقِتَالِ لِتَحْقِيقِ النَّصْرِ ، أَوِ الشَّهَاوَةِ فِي سَبِيلِ نَشْرِ دِينِ اللَّهِ وَرَفَّ رَايَةِ الإسلامَ فَوْقَ رَبُوعٍ أَسْبَالْيًا ،

وَّ بَعْكَ ۚ أَنَّ عَبُّا ۚ طَارِقَ جُّنُودُهُ بِالإِغَانِ وَ الْحَمَاسِ ، قَادَهُمْ إِلَى قَرْيَة (قُرْطَاجِنَة) فَتَصَدَّى لَهُمْ جُنُودُ الانْدَلُسِ ، فَاشْتَبَكَ مَمَهُمْ جُنُودُ الإسلامِ ، وَاشْتَدَّ الْفَتَالُ بِيْنَ الْفَرِيقِيْنِ . . .





وَبِرَغُمْ قِلُهُ عَدْدَ جُنُودِ طَارَق ، وَصَالَةَ تَسْليحهمْ ، فَقَدْ تَمكُنُوا مِنْ هَوَيَةَ جُنُودِ الأَنْدَلُسِ ، وَانْتَرَعُوا مِنْهُمْ عَنَاهُمْ كَثِيرَةً ، كَانَ أَهَمُهَا الْحَيْلُ الَّتِي كَانَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا طَارِقُ لِتَدْعِيمِ جَيْسُهِ بِالْفَرْسَانَ . .

وتصلُ الأخبارُ بسترعة إلى (لذريق) ملك الأسبان (والذي كان في ذلك الوقت في المستونة في الله الوقت في المناصمة (طلبطلة) يُعدُّ اللهدة للقاء جَيْسُ طارق) ، ويعلمُ بهزيّة جُنُوده في (فُرطاجنّة) فيملزُهُ الغيطُ و الفضبُ ، و يُصدُدُ أَوَامِرُهُ إلى جَيْسُه المُكونَ من حَسْسِنَ أَلْفًا بسُرْعَة الشُّحرُك لمُقَابِلَة جُنُود الإسلام حارجَ المُعاصمة (طَلْيطلة) . .

وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ تَصِلُ إِمْدَادَاتُ لَجَيش (طَارِق مِنْ قَائده (مُوسى بْن نُصيْر) اسْتعْدادا لهَذا اللَّقَاء الْمُرْتَقَب بَيْنَ جُنُود (لَذُريق) وَجُنُود (طارق) . . وتتراءى عَلَى الْبُعْد جُمُوعُ جَيْش (لَذَريق) وَهِي تَزْحَفُ بأَعْدَادهَا الْمَهُولَة ، فَيَدُبُ الْحَوْفُ وَالْفَرَعُ فِي نُفُوسِ جُنُودِ (طَارِق) لَمَا رَأُوهُ منْ كُثْرة عَدُوهم ، وتَفَوَّقه في الأسلحة والعُدرة . فَلَمَّا رَأَى (طَارِقُ) ذَلكَ منْ جُنُوده سارَعَ يَبُثُ الطُّمَأْنِينَةَ وَالْحَمَاسَ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَوَقَفَ فيهمْ خطيبًا وقالَ كَلَّمَتُهُ الْحَاسِمَةُ الشُّهِيرَةُ : ا أَيُّهَا النَّاسُ : أَيْنَ الْمَفَرِّ . الْعَدُوُّ أَمَامَكُمْ ، وَالبَحْرُ مِنْ خَلْفَكُمْ ، ولَيْس لكم والله إلا الصدق والصير » روح الحماس وتعمل خطبة طارق عملها في بك الإسلام، والاستبسال في نُفُوس جُنُود إيملؤها الإيمان فِيَسْتَعِدُ وَنَ لِلقَاءَ عِدُ وَهُمْ بِقُلُورِ والرُغْبَةُ في تَحْقيق النَّهِلر .

وَتَشراءَى لَـ (لَدُرِيق) عَلَى الْبُعْد طَلَائعُ جَبِّشِ الإسْلام ، فَيُرْسِلُ رِجَالَهُ للاسْتطَّلاعِ وَالشَّجَسِّس ، لمَعْرِفَة حَجْم جَيْشِ الإسْلام وَتَقْدير مُعدَّاته واسْتغداداته للْقِتَالِ . . وَيَعْوِدُ رِجَالُ (لَدُرِيق) وَقَدْ هَالَهُمْ وَرَاعَهُمْ مَارَأُوهُ مِنْ بِسَالَة جُنْد الإسْلام ، واسْتغدادهمُ للقِتَال . .

و يُسْأَلُ (لذَّرِيق) رِجَالَهُ الَّذِينَ قَامُوا بِعَمَلِيَّةِ الاسْتَطُلاعِ عَمَّا رَأَوْهُ، فَيَقُولُ لَهُ أَحَادُهُمْ:

ُ لَقَدْ جَاءَ مِنْ جُنُود الإِسْلامِ مَنْ لا يُريدُ إلاّ الْمَوْت، أوْ إِصَابَةَ مَا تُحُتَّ لَمَنْيُكَ . .



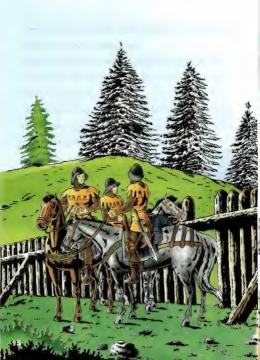

قَسَّمَ (طَارِقُ) جُنُودَةً عَلَى هَيِّئَةِ صُفُوف مُتَرَاصَّةٍ ، وَكَانَ جُنُودُ الإسْلامِ يَتَمَيُّرُونَ بِالْلابِسِ الْعَرْبِيُّةِ وَالْعَمَائِمِ الْبَيْضَاءُ ...

وَقَسَّمَ (للَّرِيقُ)جُنُودَهُ عَلَى هَيْنَة (كَرَادِيسِ) تَنَكُونُ مِنْ مَيْمَنَة وَمُيسَرَة وَقَلْبِ . . وَكَانَّ (لَذَرِيقَ) هُو اللَّذِي يَقُودُ قَلْبِ الْجَيْشِ بِنَفْسِهِ . . بَيْنَمَا جَعَلَ عَلَى كُلُّ مُنَ الْمَسْمَة وَالْمُنْسِةَ قَائِدًا مِنْ أَنْنَ فُهَادِهِ

الْمَيْمَنَة وَالْمَيْسَرَة قَائدًا مِنْ أَبْرَز قُوَّاده . وَقَدْ ظُهَرَ (لَذْريق) بَيْنَ جُنُوده فَوْقَ سَرير مُلْكه ، وَالسِّريرُ مُمَدُّ بَيْنَ بَغْلَتَيْن تَحْملاَنه ، وَعَلَيْه تَاجُ مُلْكه ، وَقَدْ ارْتَدَى قُفَّازَهُ ، بَيْنَما يَمْتَدُ فَوْقَ رَأْسه رُوَاقً مِنَ الْحَرِيرِ يُظَلِّلُهُ مِنْ حَرَاوَةِ النَّسَمْسِ ، وَحَوْلَهُ غَابَةٌ مِنَ الْبُنُودِ وَالأَعْلام ( وَبَيْنَ يَدَيُّه حُرَّاسَ مُدَجَّجُونَ بالسَّلاح، وَفَرْسَانُ بِمَلابِسِهِمُ الْمُزَرُكُسَة. وَكَانَتْ ثَيَابُ (لَذْرِيقُ) الْمُزْرِّكَشَةُ مُرَصَّعَةً بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوت وَالزَّبَرُجَد . . كَمَا أَنَّ خُفُّهُ كَانَ مَصْنُوعًا مِنْ أَلْيَافِ الذَّهَبِ وَكَأَنَّ (لَذُريق) ذَاهبٌ في رحْلَة أَوْ نُزْهَة



الْتَحَمَّ الْجَيِّشَانَ ، ودارَ بَيِّنَهُمَا الْقَثَالُ عَنَيْغًا ، حَتَّى ظُنَّ كُلِّ مَنَ الْفُرِيقَيْنِ أَنَّهُ الْفَيَّاءُ ...

وَكَانَ جُنُودٌ (طَارِقَ) هُمُ الَّذِينِ بِدَّوا الْهُجُومَ ، وَهُمَ الَّذِينِ اسْتَصْرُوا فِي هَجْمَاتِهِمْ الْمُسْتَمَرُّهُ عَلَى جُنُود (لذَّرِيقَ) . . .

الْقَصْهُوا أَوْلاً عَلَى مَيْمَنَة جَيْشِ (لَدَّرِيقِ) فهرَمُوهَا .. ثُمَّ رَكَزُوا ضَرَبَاتِهِمْ وَهَجَمَاتِهِمْ عَلَى الْمُنِسِرَةِ فَشُرُّوهَا ..

ويجيسه لهم منى أنسطر أن مرود. وثَّيت الْقَلْبُ قالِيلاً فيه (لَدَّرِيق) مُحْمُولاً فَوْقَ سَرِيرٍ مُلْكِهِ يَبُثُّ الْحَمَامِ. في جُمُوده ، لَكُنُّهُ مَالِبُ أَنَّ هُرَّمَ رَفَقَهُمْ .



وَأَخِيرًا نَزَلَ (لَدَّرِيق) غَنَّ سرير مُلكه ، وَامْتَطَى جَوَادَةُ الأَشْهَبَ للدُّفَاعِ عَنْ نَفْسه ، يَعْدَ أَنْ قُتل حُرَّاسُهُ . .

ولَمَّا أَوْرُكُ (لَدُرِيقُ) بِعَدْ هَزِيَة جَيِّسُهُ وَتَقُرُقُ جُنُودَهِ ، أَنَّهُ لا نَجَاةَ لَهُ إِلا بِالفِرَارِ مِنْ صَدَّانَ السَّمْرِكَةَ . . قَاهَ جَوَادَهُ يَعِيدًا . . وَفَى نَفْسِ اللَّحْظَةِ النِّتِي حاولَ فِيها (لَدُرِيقُ) الْفَرَارَ مِنْ الْمُعْرِكَةَ ، لَمُحَةً مُنْفُسِ اللَّحْظَةِ النِّتِي حاولَ فِيها (لَدُرِيقُ) الْفَرَارَ مِنْ الْمُعْرَكَةَ ، لَمُحَةً



و تَدُورُ مُبَارِزَةً عَنيفَةً بين (لذَّريق) والْفَارس الْمُسْلِم . .

ويحادُ الفارسُ المُسلمُ أَنْ يَنْعَلَّبُ عَلَى (لَدُريق) وَيَقَنَّلُهُ ، لَكِنْ (لَدُريق) يُغَافِلُهُ ، وَيَغَرُّ بِجُوادِهِ تَجَاهُ فَهُر صغير .. ويُنْدَفغُ الْفَارسُ الْمُسْلمُ خَلْفَ (لَدْرِيق) مُخاولاً أُسْرِهُ ، لَكِنْ جُوادَ (لَلْدُرِيق) يَنْدَفغُ إلى مُنطقةً مُوحِلةً بالطَّين ، وَنَغُوصُ قُوالمُ الجُواد في الوَحْل ، فَلا يَسْتَطِيعُ النَّقَدُمُ خَطُوةً وَاحدةً

وَيُلاحظُ (لَدْرِيقِ) أَنَّ الْفَارِسَ النُسْلَمَ جَادُّ فِي أَسْرِهِ وَ الظَّفَرِ بِهِ ، فَيَنْدَفغُ إِلَى الْمَاءِ ، وَيَخُوصُ ، فَيَجْرُفُهُ تَشِارُ النَّهْرِ وَيَغْرِقُ ، بَيْنَمَا يَعْشُرُ الْفَارِسُ



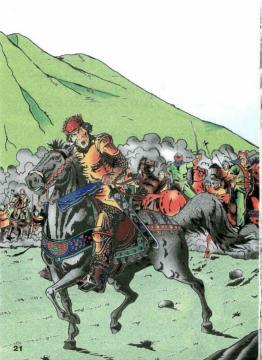

وَيَنْدَفعُ الْفَارِسُ الْمُسْلِمُ بَيْنَ صَفُوفِ الْمُسْلِمِينَ مُمْسِكًا حِصَانَ (لَذُريقِ) وَقَرْدَةَ حَذَاتِهِ اللَّهُمِيِّ، وَصَائِحًا :

لَقَد قُتلَ الطَّاغِيَةُ (لَذُريق) ...

وَيُطْلَقُ الْجُنُودُ الْمُسْلِمُونَ صَيْحَاتِ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ ، وَيَنْفَضُونَ بِحَمَاسِ عَلَى مَنْ بَقَى مَنْ جُنُود (لَذَريق) فَيَفَرُونَ هَارِبِنْ مَنْ مَيْدَانِ الْمَعْرَكَةِ . . . . .

وَيَتَعَقَّبُهُمُّ الْجُنُودُ الْمُسَلِمُونَ بِالْحِرَابِ وَالسَّهَامِ فِي ظُهُورِهِمْ ، فَيَقَتْلُونَ كَثِيرِينَ منْهُمْ وَيَلْسُرُونَ آخرينَ . .

وَيَتْرُكُ جُنُودُ (لَذَّرِيقِ) الْهَارِبُونَ وَرَاءَهُمْ مُعَسَّكُرًا مَمْلُوءًا بِالأسلخة وَعُدَد الْحَرِبِ وَالزَّادِ وَالْخُيُولِ وَالْمَاسِّيَةِ وَالنَّحْفُ وَالْجَوَامِ وَالاَنِيَةِ الدَّهْبِيَّةِ، فَيَسْتَوْلِي حُنُدُمُ لِلاَسْلاَمِ عَلَى كُنَّ هٰذِهِ الْفَالَةِ مِنْ وَتُنْعِونُ الْأَسْتِيَ وِالسِّلامِيلِ





وَقَدْ وَجَّهَهَا طَارِقُ لَفَتْح مَدينَة (قُرْطُبَةَ) الَّتي صَارَتْ بَعْدَ الْفَتْح عَاصِمَةَ الْحُكْم الْعَرَبِيِّ الإسلاميُّ في الأنْدَلُس. وَاتَّجَهَت الْفرقةُ الثَّانيَةُ لفَتْح مَدينَة (غرّْنَاطَةَ) والْفرقةُ الثَّالئَةُ اتَّجَهَتْ لفَتْح مَدينَة (مَالْقَة) أمًّا بَقيَّةُ الْجَيْشِ فَقَدْ قَادَهُ (طَارِقُ) بِنَفْسِهِ ، وَاتُّجَهَ إِلَى الْعَاصِمَةِ (طُلَيْطلَةَ) وَبِهَٰذَا الْفَتْحِ الْمُبِينِ حَضَمَتُ بِلاَدُ الانْدَلُسِ كُلُّهَا لحُكُم الْعَرَبِ الْمُسْلِمِينَ فَمَانِيَّةً قُرُونَ ، كَانتَ سَبَبًا فِي ازْدَهَارِ أَسْبَانِيا وَازْدِهَارِ أُورِّنًا بِالْحَضَارَة الْعَرِيَة وَظَلَّتْ الْعَاصِمَةُ (طُلَّيْطِلَةُ) تَشْعُ نُورَ الإسْلاَم عَلَى كُرَّ مَاحَوِّلَهَا مِنَ الْمُدُّنِ وَالْبِقَاعِ طُوَالَ ثُمَانِيَة قُرُونِ هِيَ مُدَّةً إِحُكُم الْمُسْلِمِينَ لِبِلادِ الأَنْدَلُسِ (تمت بحمد الله)